#### أحمل فكري

# ind Mall might plike

ومصادر الفن الإسلامي بافريقية وتونس وليبيا

تقليم: الأسناذ عمر سعيلان



مؤسسة سعيدان للطباعة و النشر - سوسة - الجمهورية النونسية

مصطفی زیس باحث آسنان علم الآثار بنونس أحمل فحك ي أسناذ الآثار الإسلامية بجامعة فالمهق الأولى سابقا

# آثار تونس الإسلامية

ومصادر الفز الإسلامي بافريقية وتونس وليبيا

من سعيد ان للطباعة من النسي من سعيد ان للطباعة من النسي السيد المرات الم

الطبعة الثانية عن طبعة دامر المعرفة الأولى سنة1949

#### تسوطسة

#### مصاحر الفن الإسلامي بتونس و أهميتما

دخل الإسلام افريقية تونس اليوم مبكّرا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في العقد الثالث سنة 23 هـ ثم أيّام عثمان بن عفان كانت غزوة العبادلة السبع بقيادة عبد الله بن أبي سرح صحبة عبد الله بن الزّبير ثم كانت غزوة الفتح الكامل بقيادة عقبة بن نافع الفهري الذّي اختط مدينة القيروان سنة 50 هـ و مسجدها جامع عقبة البديع و الفريد من نوعه و بنشأته كان تجسيد أوّل مركز للفّن الإسلامي في افريقية و المغرب و كان المثال و الأنموذج وكان بصفة عامة المسجد أوّل معمار يتجسد في الإسلام فهو أوّل عمارة قام لها الرّسول صلّى الله عليه و سلّم عندما هاجر للمدينة اعتبارا لما بحتاجه المسلمون و المصلّون في صلاتهم و لطبيعة الصّلاة و نظامها دون الإقتباس من معابد الديانات الأخرى سواء كانت كنائس أو بيع و هو ماأكده بعض علماء الأثار و المستشرقين كجورج مارسي و صاحب هذه الدّراسة أحمد فكري على عكس ماكان ذهب اليه علماء الآثار في القرن التاسع عشر و النصف الأوّل من القرن العشرين .

إن الآثار الإسلامية بتونس تؤكد أكثر من غيرها طابعها الإسلامي الصرف و عدم اقتباس عمارة المساجد من الكنائس و المعابد العتيقة فالآثار الإسلامية الباقية بتونس تقوم شاهدا على الدور الريادي لتونس في عالم الفن الإسلامي فيعتبر المعمار الإسلامي التونسي بمساجد عقبة بالقيروان و الزيتونة بتونس و الجامع الكبير بسوسة و مسجد قصر الرباط بها فريدا و غينا جدًا لأن هذه المعالم من أقدم الآثار الإسلامية و أهمها لمحافظتها على شكلها الأوّل و طابعها الإسلامي الخاص الدّي لم يتأثر بمعمار أجنبي و بقى على طريقة تونسية اسلامية اختص بها البناؤون بافريقية و تونس من ذلك المحراب و تقويره و الدّعائم التي تشد الأقواس و تدعم القبو دون السوارى التي اعتاد البناؤون جلبها من الآثار القديمة المتواجدة بالبلد و نظام الدعائم و طريقة توازيها و جمال النقسش على لوحسات المحاريب و الجدران و الأبواب. و يؤكد جورج مارسيه في الموسوعة الإسلامية في فصل فن بالجزء الأوّل و في كتابه عن الفن الإسلامي بأن المساجد التونسية الأربعة: عقبة و الزيتونة و المسجد الجامع بسوسة و مسجد قصر الرباط بها تعتبر أقدم المساجد و أعرقها و هي الوحيسدة القائمة إلى اليوم و المحتفظة بخصوصيتها القديمة و نظامها الأوّل بل يؤكد هذا المستشرق بأن مسجدي سوسة يقيمان الدليل القاطع بأن تخطيط المساجد يخضع قبل كلّ شيئ لخصوصية الدين الإسلامي و لنظام المساجد يخضع قبل كلّ شيئ لخصوصية الدين الإسلامي و لنظام أو تخطيط و ضعه المعماريون و البناؤون من أهل افريقية و كان فنهم مثالا لغيرهم و انتشر ببلاد المغرب و الأندلس و المشرق في العهد الفاطمي.

ويظهر هذا الفنّ المستحدث في القباب و طريقة بناء الأقواس ذات الاتجاه العمودي بالنسبة لجدار القبلة و في الدعائم الموازية لهذا الجدار و في المحراب المجوّف السذي كان مستحدثا و غير مستورد أو مقتبس فالمحراب الذي كان أقامه عقبة سنة 50 هـ مجوّف و هـ و لا يزال قائما الى اليوم و ان اختفى وراء المحراب الأغلبي السذي بني في عهد زياد الله بن ابراهيم الأغلبي و يعتبر أقدم محراب مجوّف ظهر في المساجد و مثله كان محراب سوسة و كذلك الأمر

بالنسبة للقباب المرتكزة على الأقواس و هذه العناصر عميزة للفن المعماري الإسلامي العتيق بتونس، انتقل منها الى بلاد الإسلام قاطبة. و الملاحظ أنّ نظام القبب المرتكز على الأقواس ظهر أوّلا بحسجد عقبة و انتقل في العهد الأغلبي بعد شمسة عشر عاما الى المسجد الجامع بسوسة و بعدها بأربعة عشر عاما أقيمت قبة المحراب بجامع الزيتونة المعمور فبالمساجد التونسية و الإفريقية الأحرى بطرابلس و ليبيا و سائر بلاد المغرب و جميعها يحتوي على عناصر قبة القيروان و لم يتوقف تأثير العمارة التونسية على البلاد المغربية و المشرقية بل تعدّاها الى البلاد الغربية فكانت قباب كاتدرائية الوي بفرنسا كما يؤكده الأستاذ أحمد فكري – مقتبسة عن قبة جامع الزيتونة التي مبقت قبة كاتدرائية الوي بمائة و شمين سنة .

ان هذه الخصوصيات التي تميزت بها الآثار الإسلامية بتونس تجعل هذه المعالم فريدة من نوعها و شاهدا على أصالة هذا البلد و عراقته و دوره الإسلامي الريادي و ماله من مجد حضاري تليد بأثار مدينة سوسة الإسلامية التي ترجع الى عهد الأمير الأغلبي زيادة الله بن ابراهيم الذي أذن بناء أقدم مسجد بها :

مسجد فتاته بسوسة سنة 223 هـ ثم المسجد الجامع سنة 236 هـ الذي أمر بتشيده الأمير أبو العبّاس محمد بن الأغلب . فلقد اختصّت معالم مدينة سوسة الإسلامية بطريقة جديدة في البناء لم تتبع في المساجد الأخرى التي سبقتها سواء بافريقية أو المشرق و تتمثل في استعمال الدعائم عوضا عن السواري التي كانت هي الأعمدة في المساجد و المباني لتوفرها في الآثار القديمة الروّمانية و البيزنتية أمّا في سوسة جوهرة الساحل فلقبد اعتميد البناؤون هذه الدعائم عمدا للأقواس و هذه أوّل مرّة يظهر فيها هذا النظام المعماري الخالي من آثار دخيلة قبل ظهوره بمصر بشمانين سنة في مسجد ابن طولون لذلك كانت للآثار الإسلامية بتونس هذه القيمة الفنية الكبيرة و هذه الأهمية التي تؤكد أصالة هذه البلاد و عراقتها بل مكانتها في تاريخ الفن الإسلامي و مجدها الحضاري بصفة عامة وهو ما أكده الأستاذ أحمد فكري في هذه الدراسة التي نشرها سنة 1949 مع مقال للأستاذ و الكاتب العام لجمعية الآثار التونسية السيد مصطفى زبيس و يحتل لذلك الفصل الهام الذي كتبه العالم و الباحث في الآثار الإسكامية و الأسكاذ بالجامعة المصرية بالقامة ( جامعة فؤاد الأول سابقا) أحمد فكري،

منذ أكثر من نصف قرن أهمية كبرى و مصدرا أساسيا لدراسة الفن الإسلامي بتونس و كذلك المقال الطريف و الدراسة التاريخية المفيدة للمؤرّخ و عالم الآثار الأستاذ مصطفى زبيس عن جوامع ليبيا و مساجدها و ما كان للفن المعماري الإسلامي التونسي من تأثير عليها ولا سيما أن الوريقية كانت تمتد قديما لهذه الربوع فالأستاذان خدما الفن الإسلامي و الفن المعماري الإسلامي التونسي أجل خدمة و أثريا ذاكرتنا الحضارية الإسلامية و الفنية بما يعود بالفائدة على كل باحث و دارس بتونس و خارجها . ولأهمية هذه الدراسة و طرافتها و لحاجة الدّارسين اليها أقدمت مؤسسة سعيدان للطباعة و النشر على إعادة طبع هذا الكتيب الذي مضلى على طبعته الألى و نشره من قبل دار المعرفة أكثر من نصف قرن خدمة لتاريخ الفن الإسلامي بتونس و لتونس العربية الإسلامية و بذلك تكون هذه الدّار قد أوفت بتعهدها و عملت و فقا لمبادئها و ساهمت في خلق شعور الإعتزاز بدور تونس الحضاري و الإسلامي عير مختلف

والحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى عليه نتوكل ونستعين.

عمر سعيدان سوسة - الجمهورية التونسية

#### اتار تونس الاسلامية

### ومصادر الفن الاسلامي

تحتل ءائـــار البلاد التونسيــة من مصــادر الفنــون الاسلاميــة مكان الصدارة • او على الاقل مركزا ممتأزا • والفن الأملامي كما يدل عليه لقبه • نشأ بنشأة الأملام وقام أولا وقبل كل شيء من خدمة ديانته • كان المسجد اول شيء تبسد في الاملام واول حجر اسس في عهارته • وكان اول ما عمله الرسول ملى الله عليه وسلم عند ما وطنت قدمه المدنة أن اختط بيتا للملاة • وانشأ مسجدًا للمسلمين • وكانعلما الأثار يعتقدون ان المسجد صورة محورة عن الكنائس وقال البعض الأخر انه اشتق من المعايد القديمة وتضاربت النظريات في نشاة العبارة الاملامية • وقد ادليت بنظرية في هذا الشان منذ ثلاثة عشر عاما وحاولت أن أبين فيها أن مقتضات الملاة وفرومها كان الاماس في تكون نظام المسجد الذي يجتمع فيه المصلون للملاة • ويسرني ان يكون اخر موالف في الفن الاملامي وقد ظهر في مستهل هذا العام • وهو كتاب الاستاذ جورج مارميه الذي يعتبر في الوقت الحالي اكبر عالم اروبي في

واقر أبان المسجد بناء اللامي مستحدث في فن العمارة وان الديانة هي التي املت نظامه ويقول في هذا:

L'analomie des mosquées s'explique par le culte

كما يقول جعد ذلك

La proportion de la salle des prières, très large et peu profondé, est logiquement determinée par l'ordonnance de la prière collective.

الفضل في ذلك يرجع معظمه الى الاثار التونسية و لا لانها اكثر الاثار الاسلامية فخامة و عظمة او سعة او عددا و فقد يفوقها في هذه النواحي عائار الاندلس وعثار مصر والشرق بل لانها تحوي اقدم المساجد القائمة الى اليوم و المحتفظة بمناصرها العتيقة و بنظمها الاولى و

مطابقة نظام تخطيط المساجد لمقتضيات الصلاة في مساجد القيروان والزيتونة وخاصة في المسجد الجامع في سوسة وفي مسجد قصر رباطها تظهر في صورة اوضح واجلى منها في اي مسجد واخر من المساجد في بلاد الاسلام كلها واذا كان مظهر بيوت الصلاة في غالبية المساجد يجلو في شكل بلاطات اصطفت الاقواس والسواري على جوانبها لتوودي من صحن المسجد الى جدار القبلة و فقد امفرت دراستنا لمواقع هذه السواري في مسجد القيروان والزيتونة ولمواقع الدعائم في السجد الجامع في سوسة عن التاكد بصفة قاطعة من ان بنائي هذه المساجد قد اختطوا على مطح الارض و قبل كل شيء

جدار اسبه سم اسمو سموت اسواري او الدلايم موريه لهذا الجدار موازاة تدامة . وثبتوا اوضاعها على هذا الاساس وان كانوا تولوا بعد ذلك بناء الاقواس في اتجاه عبوديعلى جدار القبلة. حتى لا تعترض هذه الاقواس الضوء الداخل من منافذ الصحن الى بيت الصلاة • ولهذا كان البعد في بيوت صلاة الماجد التونسة التي اشرت اليهابين الساريتين المتجاورتين عند بداءة المسكبة على الجدار الشرقي لبيت الصلاة يطابسق تماما البعد بين الساريتين المقابلتين لها عند نهاية هذه المسكبة نفسها على الجدار الغربي من هذا البيت . أما أذا قيس البعد بين الساريتين المنجاورتين عند بداية احدى البلاطات على محن المسجد فكثيرا ما يتضح إن هذا البعد يختلف تبعا نقتضيات البناء عن البعد بين الساريتين المتابلتين لهما عند نهاية هذه البلاطة نفسها امام جدار القبلة

ولو ان الاستاذ جورج مارسه او الاستاذ كريسويل لاحظا هذه الاصول المتبعة في تخطيط المساجد وبنائها لما ادعيا ان اتجاه البلاطات في بيوت الصلاة يوافق اتجاه فناءات الكنائس والمعابد المسيحة ولما عاد الاستاذ جورج مارسه في نفس الكتاب الذي اشرت اليه من مدة وحيزة فادعى ايضا ان بعض اتظمة مسجد القيروان قد تعيد ذكرى انظمة الكنائس (Souvenir probable du plan des basiliques)

تخطيط المساجد على الصورة التي حساولت شرحهـــا والتي تشين واضحة اثم الوضوح على الرســوم الـــدقيقة التي

إخدتها من مساجد العيروان وسوسة والريبونة مدر المساجد نظام المساجد نظام المساجد نظام المساجد نظام مستحدث مبتكر في فن العمارة و نظام مطابق لسنة الديائة الجديدة . مطابق للنظام الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المربد الذي بركت فيه ناقته في المدينة .

و نظام بناء المسجد يتكامل بعنصر الخره و المحراب وقيل في المحراب المجدوف انه مشتق من الكنائس وانه استحدث في مسجد المدينة على عهد الوليد في اواخر القرن الاول الهجري ، وقيل ان الوليد هذا استقدم حينئذ عمالا من القبط لتعمير مسجد الرسول وان هوالاء هم الذين احدثوا فيه المحراب المجوف .

وقد كان للمسجد الجامع في القيروان الفضل في نقض هذا الادعاء . وقد اثبتنا ان المحرب الذي أقامه عقبة في سنة خشين للهجرة كان مجوفا وما زال قائما الى اليوم واوضحنا في بحث ظهر هذا العام اماس الفكرة في تجويف المحراب وان محسراب مسجد القيروان اقدم محراب مجسوف ادخل على المساجد وفيما نعرف قائم الى اليوم عير ان هذا المحراب يختفي وراء المحراب الذي اقم في عهد زيادة الله وليس هذا فريدا في الاثار التونسية ومسجد المهدية محرابان والحدمها ظاهر والاخر وهو اقدم عهدا يستتر وراءه ولعل

البحث يكشف قريباً عن محاريب اخرى من عهد الفتح اومن العصر الذي يليه توءيد هذه النظرية

ولا يقتصر فضل القيروان على التخطيط فان هذا المسجد العظيم يحوي عناصر معمارية ظهرت فيه لاول مرة في تاريخ العمارة • أو على الاقل يبقى فيها اقدم الامثلة التي لاقت من بعده انتشارا كبيرا في بلاد الشرق والغسرب واصبحت من العناص الميزة للعارة الاسلامية • واذكر من هذه العناص اقواس مسجد القيرون وسوسة الشهيرة

ولعله من المفيد أن نعيد البحث في القباب ولا ثلثان يول مثل العلامي للنظام المبتكر للقباب المرتكزة علي اقواس يظهر ايضًا في مسجد القيروان • وسواء أكان الفضل في وضع هذا النظام الجديد يعود الى الغرس او الى الرومان · وموا<sup>م</sup> اكان الامل في اشتقاق هذه القباب يرجع الى مصر القبطية ام الى افريقية البيز نطية • أذ يختلف علماء الآثار عادة • كل حسب نزعته • في ارجاع عناصر الفنون الاسلامية الى اصولها القديمة . كما يختلف افراد الاسرة الواحدة امام مولود جديد يتنازعون ملامحه واشاهه • ايا كان الاصل في هذه القباب فانه لا يضعف شان بناء القيروان. لان الفكرة التي تجمعت لهذا البناء فاخرج منها قبته كانت فكرة اصلة لم تنقل عنمرجع سوري او روماني او فارسي او مصري و اذ لم يسبق لبناء من البناة أن أدخل على قبته تلك العناصر التي تتكون منها قبة

القيروان أو أقامها على مثل الاسلوب الذي تقوم هذه عليه

ولو ان الامر اقتصر على قبة مسجد واحد لصهم القسول بان بناءها استقدم من بلد اجنبي عنها وانها دخيلة على الفن الاسلامي التونسي • غير انها لا تقسوم وحدها في الاثسار التونسة • ولا ثلث انه كانت بهذه البلاد فرق عديدة ممتازة من البناة المسلمين • وان قبة القيروان سقتها قباب مناعمالهم كما تبعتها قباب اخرى • ولد استطعت منه ايام فقط ان استدل على احدى هذه القباب في المسجد الجامع بسومة • فاذا هي صورة مبسطة من قبة القيروان ولكنها تحوي جميع عناصرها اقيمت قبة سومة بعد قبة القيروان بخمسة عشر عاما • واقيمت في مسجد الزيتونة قبة المحراب بعد قيام تبة سوسة باربعة عشر عاما سنة خمسين ومائتين وهي ايضا تبحوي عناصر قبة القيروان كلها بل وتفوقها دقة في الصناعة ودقة في الزخرف • وتدل دلالة بينة على ان بناتها ورثوا صناعتهم عن بناة القيروان • وعلى أنه كانت توجد بهذه البلاد كما أشرت اليه من قبل طبقة من البناة المسلمين الفوا بنا القباب وحذقوا صناعتها وكان لهم الفضل في انتشار هذا النظام المعماري انتشارا كبيرا في السلاد الاسلامية كلها • نقد كانت الديار التونسة في تلك العصور الاولى حلقة اتصال الشرق بالغرب • وكانت فيذلك حتى اثناء العصر الفاطري اكثر وقعا من مصر • كانت تستقبل الرحالة والخيجاج والنجار •ن المغرب والاندلس ومن مقلية

وايطاليا ومن مصر والشرق فاطبه و وادا كانت تقبلت الابحاء الفني من هذه البلاد فانها كانت في الوقت نفسه توفد ابناءه شرقا وغربا في تلك الامة الاسلامية الشاسعة الارجاء وكانت ترد البها من ايحانها الفني ما لا زلنا نلقى اثاره في الاندلس وفي مقلية وفي مصر والقاهرة

والقباب اكبر دلالة على ذلك و فانا نلقى نماذج من القباب التونسية في هذه البلاد كلها بل تعدى اثرها هذه الحدود الى البلاد الاروبية و فان في كاتدرائية بلدي البوي في وسط فرنسا مجموعة من القباب اقيمت على نمط القباب الاسلامية واشتقت اصولها من القباب التونسية و وقد از دادت نمتني بهذا الراي بعد ما ازيلت عن قباب مسجد الزيتونة طبقات الجير التي كانت تخفي معالمها الخارجية و بعد ان تقارنت بجسورا من واجهة هذه الكاتدرائية بالصور التي التقطتها اخيرا من واجهة قبة البهو في مسجد الزيتونة فقد ظهرت اوجه الشبه بين الاثرين واضحة عجيبة و هذه القبة اقدم عهدا من كاندرائية الموي بمائة وخمسين سنة

ولننقل من تونس والقيروان الى سوسة • فانا نلقى بها مجموعة من الاثار الاسلامية فريدة في مظهرها وفي بنائها وفي زخرفها فريدة في عصرها وتاريخها • وفي البلادالاسلامية قاطبة • اقيم فيها قصر الرباط سنة ست وما ثنين • امر بسائه الامير الاغلبي زيادة الله بن ابراهيم • والتيم فيها مسجد ابي

فتاتة منة ثلاث وعشرين ومائتين امر ببنائه ابو طعال الاعلب ابن ابراهيم وانشيء المسجد الجامع بها سنة ست و ثلاثين ومائتين . امر بتشييده الامير ابو العباس محمد بن الاغلب و تم بناء اسوارها سنة خمس واربعين ومائتين في عهد ابي أبراهيم الحهد واقيمت القصة وبرج الفتى سنة اربعو خمسين ومائتين في عهد الامير الاغلبي ابي عبد الله محمد

تمتاز ءاثار سوسة هذه بطريقة جديدة دي البنساء وهي الدعائم • كان البناوءون في العصور الاولى للاسلام يتخذون السواري عمدا في المساجد والمباني لكثرة ما كانوا يلقونسه منها في الاثار القديمة والكنائس المهجورة • اما في سوسة فلعلهم لم يجدوا فيها او بالقرب منها عددا من السواري يسمح الهم باقامة مبانيهم في الرباط او في المساجد او في القصة . فابتكروا هذه الدعائم • والدعائم كانت معروفة منذ الازمنة القديمة واستخدمت ني الفنون السابقة للاملام • ولكنها لاول مرة فيما نعرف تستعمل في سوسة بطريقة نظامية عامة فيجميع اجزاء البناء باعتبارها عمدا للاقسواس • لاول مسرة يظهر المسجد خاليا من تلك السواري الدخيلة عليه من الكنائس والمعابد ولاول مرة تظهر اثار العامل المسلسم في البناء كله وتتناول يده جميع اطرافه تخطيطاو تاسيسا وبناء وتستيفا والقيد كإن مسجد ابن طولون في القطائع تلك العاممة التي انشاها بيعير بجوار العسكر والفسفاط • كان هذا المسحد بعد

# وثائق مصورة لككتاب آثار تونس الاسلامية

١) منارة قصر الرباط في سوسة\_تصوير الاستاد احمد فـكري

٢) احد الابواب الاصلية في المسجد الجامع بسوسة التي اندارت اثناء
 الحرب الاخيرة - تصوير الاستناد احمد فـــكري

٣) بيت الصلاة في جامع الزيتونة ـ تصوير الاستاد احمد فـكري

٤) زخارف محراب المسجد الجامع في القيروان ـ تصوير الاستاد احمد فكري

ه) دعائم بيت الصلاة في المسجد الجامع بسوسة ـ تصوير الاستاد احمد فـكري

#### آثار مصورة لمساجد ليبيا

٦) جامع شارع الزاوية ـ تصوير غزي كارلو بطرابلس

٧) مسجد وزاوية بشارع الشط ـ تصوير غزي كادلو بطراباس

٨) الزاوية ألكبرى للمولا مراد- تصوير غزي كارلو بطرابلس

٩) جامع قدطان ـ تصوير غزي كارلو بطرابلس

١٠) جامع سوق الجمعة ـ تصوير غزي كارلو بطراباس

١١) جامع الخروبة ـ تصوير غزى كاداو بطرابلس

١٢) جامع قرحي ـ تصوير غزي كارلو بطرابلس

١٣) جامع الخروبة ـ تصوير غزي كارلو بطرابلس

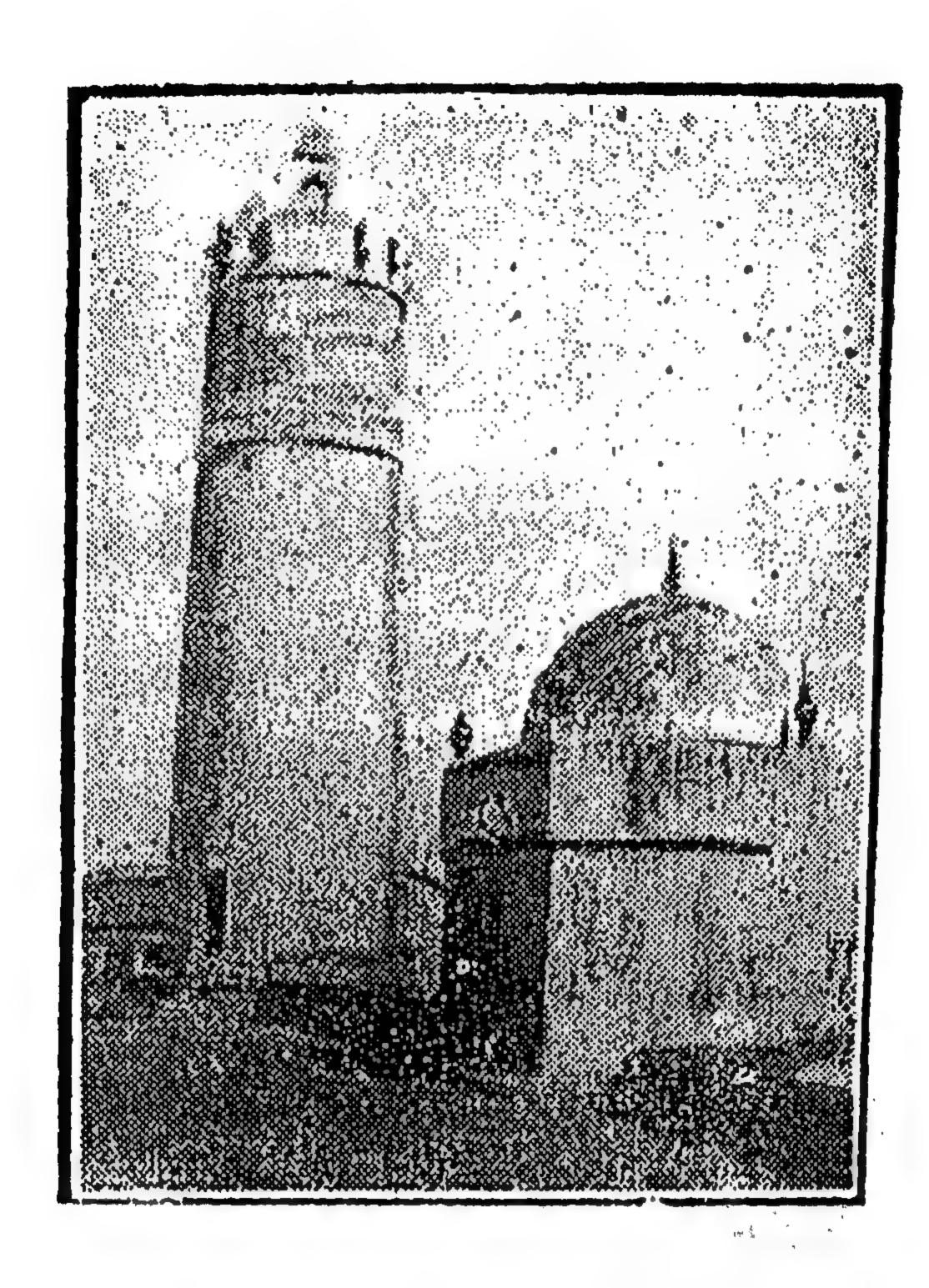

منارةقصرالرباطسوسة



أحد الأبواب الأصلية في المسجد الجامع بسوسة



بيت الصلاة في جامع الزيونة

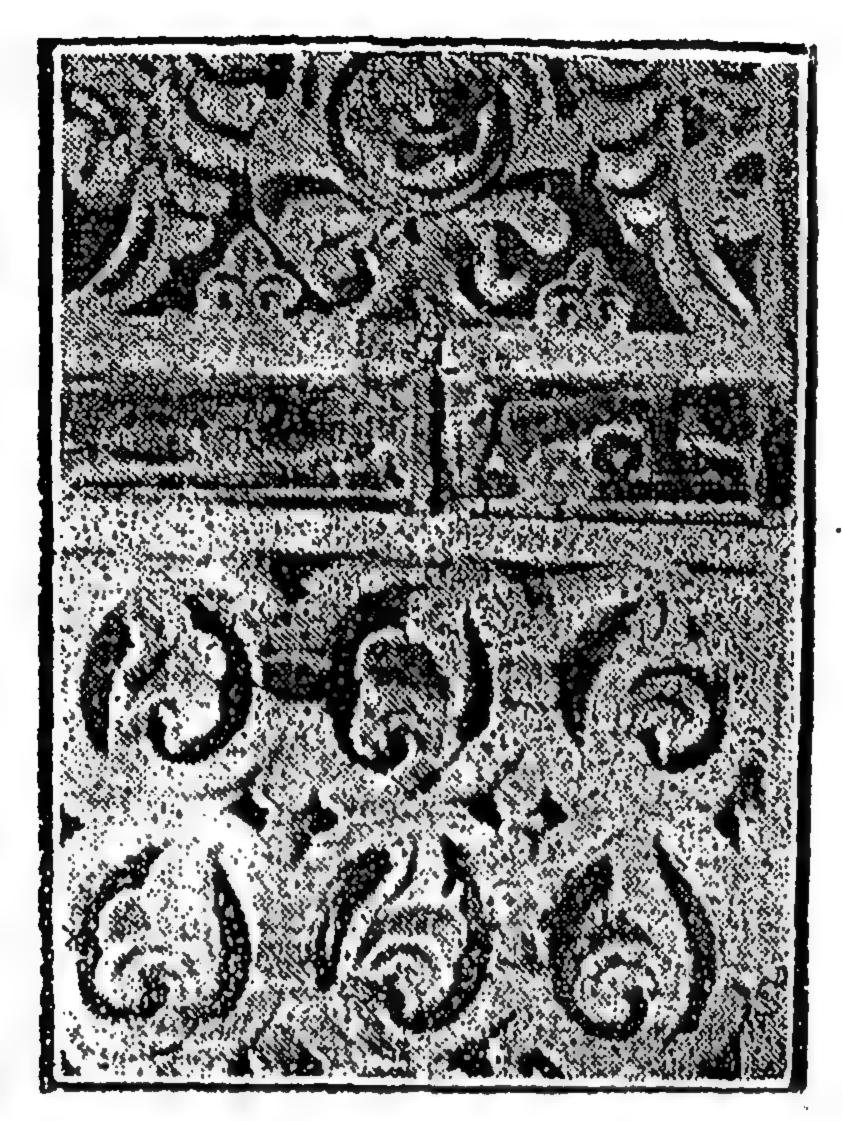

زخارف محراب المسجد الجامع في القيروان



جامع سوسة: دعائم بيت الصلاة

وحيكت حول ذلك القصص لتفسير هذا الابتكار الجديد وحيكت حول ذلك القصص لتفسير هذا الابتكار الجديد الذي اغنى البناة عن البحث عن السواري ، فقد كان بناء المسجد الواحد يتطلب المثات منها وقد ظهر هذا الابتكار في سوسة قبل ظهوره في مصر بثمانين سنة واغلب الظن قيما اعتقد ان مباني سوسة هي التي اوحت الفكرة لبناء مسجد ابن طولون وخصوصا وان بهذا المسجد اشكالا زخرفية تطابق مطابقة تامة نظائر لها كانت تزين حتى زمن قريب ابواب مسجد سوسة وفي هذا برهان ساطع على مدى تاثر فن البناء في بلاد الشرق بالفن التونسي في عصر الاغالبة وفي العصور الاولى و

ليست هذه هي الميزة الوحيدة التي تمتاز بها تلك المجموعة الفريدة من الاثار الاسلامية التي تجمعت في بلد واحد . وفي عصر واحد . والتي تدل على الاقل كما اشرت اليه من قبل على وجود عمال مسلمين استوطنوا البلاد التونسية مارموا مناعة البناء وتوارثوها وهذه بعض الارهم تظهر تباعا في منة ست ومائتين ومن سنة ثلاث وعشرين ومائتين وفي سنة مت وثلاثين ومائتين وفي سنة خبس واربعين ومائتين وفي سنة اربع وخمسين ومائتين

وهنا اود ان اتحدث عن ميزة اخرى لهذه الآثار · وهي عادة تسجيل تاريخها · لسنا نعرف اثرا يحمل تاريخ بنائه

رسين للهجرة - اما بعد ذلك فاول الآثار المعروفة هي عامار مومة • انها تسجل تاريخها بحيث ابقت ذكرى عهودهاخالدة على ممر الايام . ولا ثاك ان هذه العادة على خلاف ما يدعيه بعض العلماء الاروبيين • كانت متبعة في جميع الاثار • كما اتبعت في مشاهد القبور الأملامية • واثار سوسة ارضح دليل على ذلك فانها تحمل وحدها كما راينا تاريخ الاغالبة في عهود خيسة من امرائهم الاحد عشر · وقد عشرت في القيروان اخيرا على اثار لموضع الكتابة التي كانت تمتد على واجهة بت الصلاة المطلة على البهو • قبل زيادة بلاطاته • واقامة قبة البهو . ولا ثلث ان هذه الكتابة كانت تحمل اسم منشهدا وتاريخ تجديد المسجد • وقد ظلت هذه العادة قائمة في الاثار التونسة • واتبعت بعد ذلك في الآثار الاسلامية في جميع البلاد واصبحت خير دلالة على اهتمام المسلمين بفنون العمارة حتى ليفخر العظيم او الأمير منهم بما يشد . ويخرص على تُسجيله ، ونلقى في مسجد الزيتونة مثلا رائعا لهذه العناية . قهذا المسجد كما قال احد التونسين الاقاضل يحمل كتسابه أبسينه وليس في تاريخ الاثار كلها في جميع البلاد وفي جسع العصور مثلا يضاهية من هذه الناحية • فقد انشىء وجدد مرواصلهم وأصيف البه وزيد فيه وزخرف في عصور مختلفه لو مركت الانار ولكتب التاريخ لتضارب الاقوال فيها

وتشعبت • غير ان كل ذلك مسجل على الحجارة شي نقوش المسجد التي تتبين منها سنة خمسين ومائتين واحدى وثمانين وثلاثمائة وخمس وثمانين وثلاثمائة وسعوخمسين وارجعهائة وأربع وسيعين واربعمائة وثمان واربعين وستمائة وست وسعين وسهائة وست عشرة وسعمائة واحدى وعشرين وسعمائمة واحدى واربعين وثمانمائة واحدى وتسعين وتسعمائة وسع واربعين والف وسبع وسبعين ومأثة والف وسبع وتسعين ومائة والف واثنتا عشرة وثلاثمائة والف واخيرا سنة تسع وخمسين وثلاثمائة والف • بل وأكثر من هذا ان التاريخ قد سجــل في موضع من هذا المسجد الاعظم مرتين • كانت تجري تحت و •••• و ثلاثما ئة » وسقطت حروف الرقم الذي بين الاحدى والثلاثمائة • وبينهما مرحلة تسعين عــاما • وكانما توقــغ البناوون هذا المصير فسجلوا اسهاءهم على سارية تحت هـ لمة القبة وأعادوا كتابة التاريخ أيضاحا وذكروا « كان أبتداء العمل في المجنبات والداموس والقبة في شهر ربيع الأول من سَهُ ثما نين وثلاثمائة • وتم جميع ذلك في شهر جمادي الاولىمن منة خمس وثمانين وثلاثمائة ، ليس في هذا الاثر الفريد في العالم تاريخ الديار التونسة في مختلف العصور فحسب بل فيه ايضا تاريخ الخط العربي ونماذج لنطوره مجموعة فيهاثر واحد منذ منتمف القرن الثالث الهجري اي ملاة الف وماثة

منة وليس فيها اعرف من اثار العمارة الاسلامية اثر ابدع مظهرا والله روعة من صحن المسجد الجامع في سوسة التي تمتد حوله ايات قرء نية مكتوبة بخط كوفي واضح مبسط كان يقروه المصلون في عظة وخشوع فكانها تكتب الاعجاب بجمالها مما ينيضه عليها من كلام الله و

وفي سوسة اقدم الاربطة القائمة المعروفة في الاسلام تحداثنا عن تاريخ وبالقرب منها رباط المنستير ما زال قائما متماسكا قويا وكانت الاربطة تمتد على طول بلاد الساجل منذ بداية القرن الثالث الهجري او قبل ذلك وهذه الاربطة التي اقيمت لاغراض دينية وحربية معاكانت احهانا منيعة كالاسوار المحيطة بالمدن والتي ما زال باقيا منها في البلاد التونسية على حاله الاولى اسوار سوسة والمنستير واجزاء من اسوار القيروان و

ولست انكر انه كانت بالعصور النابقة للاسلام حصون وقلاع واسوار قد راها المسلمون واشتقوا منها انظمة اسوارهم واربطتهم وان كان علما الاثار يختلفون في ذلك ايضا فالعض يظن ان الوحي اتى المسلمين من اثار بيز نطية في بلادالمغرب والعض الاخر يرجع الفضل في ذلك الى اثارهم في سوريا والمعرف انه اقسيت في العصر الاموي قصور حربية في الشام تشه تصر الرباط في سومة غير انها تهدمت معظمها و بقي قصر الرباط في سومة غير انها تهدمت معظمها و بقي قصر الرباط في سومة غير انها تهدمت معظمها و بقي قصر الرباط في سومة غير انها تهدمت معظمها و بقي قصر الرباط في سومة غير انها تهدمت معظمها و بقي

العصور الاسلامية الاولى احسب ان كل من ناهد بناء هذا القصر او صومعته ادهشه نها غلبت الازمان و بقيت قائمة لم تهتز حيث هوت من حولها المباني ليس الفضل فيماشاهد البناة من اثار سابقة لعهدهم ولكن الفضل فيما عملوا و بها اضطلعوا و فيما ابتكروا و فيما تركوا لنا من اثار خالدة

ومثل هذا فيما اقيم من الفسقيات والمواجل التي كانت لا تحصى عدا فيما بين القيروان وسوسة وتونس وغيرها من اللاد في كل مكان من الصحراء والتي تبقى منها ما يعرف البعض منه في رقادة وفي القيروان والتي كانت عاملا كبيرا من عوامل رخاء البلاد في عصر الأغالبة • وهي اليضا عامــل كبير من عوامل الدلالة على تفوق هذه البلاد في فنون العمارة فالذي يروعنا اليوم من روءية هذه الاثار هوضخامتها واتساعها ودقة صناعتها وقوة احتمالها • ولكنها كانت مع هذا في تلك العصور مظهرامن مظاهر الفن والابداع والجمال • كانت تنعكس على مياهها الصافية مناظر ما الليم فيها او حسولها من منتزهات بديعة التنسيق • هذه المواجــل مصـدر من مصادر العمارة الاملامية قلما نلقى مثلها في غير هذه البلاد وهي على كل حال اقدم ما نعرفه منها • وقد تعــدت اشكالها منهــا المتسطيل الفسيح ومنها المستدير ومنها المربع وفيها القائم على مستوى الارض والقائم فوق مستواها والمنحسوت في جوفها • وكلها عنوان الدقة والمهارة ومثارالدهشة والأعجاب

رابت مند ايام السفرة في سومه فهانني منظر الافواس الضخة التي بنيت في جوف الارض على عمق قد يزيد عن عشرين ميتراواو حكد انها لا تقل ثانا عما اقامه الرومان من قناطر وجسور ومع ذلك فما زالت معرفتنا باعمال البناة في ذلك العصر ضئيلة بالنسبة لما اقاموه من هذه الاعمال الجليلة النافعة كما اننا نكاد نجهل ما كانت عليه القصور والدور في ذلك العهد ولو انه تبقى لنا منها بعضهالتجمعت في البلادالتونسية مصادرالعمارة الاسلامية من جميع نواحيها دينية وحربية ومدنية وهذه المصادر تتجمع بالنسبة للزخرفة في العهد الاملامي وهذه المصادر تتجمع بالنسبة للزخرفة في العهد الاملامي وهذه المعادر تتجمع ما تبقى من اثار هذه البلاد ان نتبع

وهذه المهادر تتجمع بالنسبة للزخرفة في العهد الاملامي ١٠ اننا نستطيع مما تبقى من اثار هذه البلاد ان نتبع تطور الزخارف الاملامية منذ نشاتها وطيلة قرؤن عديدة بل وان نلقى منها عناصر تظهر فيها لاول مرة في الفن الاملامي وتنتشر منها ألى بلاد المشرق والمغرب والاندلس بل و تجتاز حدود البلاد الاسلامية الى بعض البلاد المسيخية في اورو با

تظهر الزخارف في القيروان اول الامر بعيطة عارية ،ن كل رداء متخذة حليتها وجمالها من عناصر البناء نفسها ، ثم ترى هذه الزخارف تقطور خلال المائة والخمسين منة التالية تطوراً سريعا في القيروان وفي مومة وفي مسجد الزيتونة ، وفي هذه الزخارف نلقى جميع انواع الزخرقة الاملامية مناعة ورسا ونقشا ، ونراها على اكسل بهانها في لوحات الرخام التي تكسو محراب القيروان ، يكاد الموفر خون يجمعون

على أن هده اللوحات أفيمت منة أحدى وعشرين ومأنين في عهد زيادة الله وقال البكري ان زيادة الله كسان يريد بناء محراب جديد وهدم محراب عقبة فلحيل بينه وبين ذلك وتقدم البه احد البناة وبقال انا أدخله بين حائطين فلا يظهر في الجامع اثر لغيرك • واقام له محرابا جديدا وهومبني بالرخام الابيض من اعلاه الى المفله مخرم منقوش كله منه كتابة تقــرا ومنه تدبيج مختلف الصناعة يستدير به اعمدة رخام في غاية الحسن، هذا ما قاله ابو عيد الله البكري • غير أن ابن ناجي ألدباغ نقل عن الطبيحي في معالم الايمان ان ابا ابراهيم احمد اراد ان يحمل مجلسا وملاهيا « فجلبت له من العراق قراميد ثمينة فعملها منبرا للجامع وجاء بالمحراب مفصلا رخاما من العراق عمله في جامع القيروان وزينه تلك الزينة العجيبة بالرخام والذهب والالة الحسنة » • ولعل فيما ذكره الطبيجي او نقله ابن ناجى شيئًا من المغالاة · فقد خلط القراميد بالرخام واراد احد علما الاثار ان يتخذ من هذا الخلط حجة لشت ان لوحات المحراب الرخامية صنعت في العراق وليس لتونس فضل فيها • غير ان الذي يدعي هذا القول او يصدقه يجب عليه ايضًا ان يفترض ان اجزاء قبة القيروان قد فصلت في تحت أقواسها وفوق محرابها من تربيعات زخرفية جلبت مي

الاخرى من العراق وان زخارف اسطوانة محراب المسجد الجامع بسوسة واطارات ابوابه الحجرية جلبت من العراق وان مئات من الاثار التي اقيمت في ذلك العهد في البلاد التونيية والتي اندثر بعضها و تبقى البعض الاخر فوق تيجان اعمدة المساجد قد جلبت كذلك من العراق والحقيقة ان الذي جلب من العراق هو تلك القراميد القيشائية التي تكسو جدار القبلة و تحيط بعض المحراب في مسجد القيروان وفي فريسدة بي هذا المسجد وفي الفن الاسلامي التونسي وان كسان من العروف ان بعض هذه القراميد صنع في القيروان لتتم بها زخرفة المحراب .

هذه اللوحات الرخامية تندلى في صدر المحراب كانها متار رقيق ينفذ الضوء من خرومه الصافية ويجري الهواء بين فتحاته الرشيقة ويتلالا بياضها الناصع ويبرق على ظل ماتتركه فجواتها من فراغ م هذا الطراز المخسرم من النحت المذي يسمى بنقش الحديدة ان لم تكن اثاره في القيروان اقدمها عهدا في الفنون الاملامية فهي من اكثر ما اخرجته هذه الفنون اتقانا ورقة في الصناعة م وهذا النوع من النحت الزخزفي ابتكار انفرد به الفن الاملامي وانتشر انتثارا رائعا في بلاد الغرب والاندلس واعجب به الكثيرون من رجال الفن المسيحي في بيزنطة واسانيا وفرنسا وابطاليا في القرون الوسطى واخذوا اموله فادخلوها على صناعة زخارفهم المنحوتة

تنتمي اكثر الزخارف التوتسة في العهد الاغلبي في الفيروان وسوسة وفي مسجد الزيتونة الى هذا الطراز المخرم ويضيق المجال للتحدث عما تتجلى به هذه الزخارف من ابداع وتنوع وعما تنم عليه من دقة ورقة وحذق واتقان وهذا على كل حال يخرج عن موضوع هذا المقال

واريد ان اختم هذا المقال بذكر ناحيتين من الزخارف الاسلامية التي كان لها ثان في مصادر الفن الاسلامي والتي يحتفظون منها باقدم الامثلة المعروفة في التاريخ .

اشرت عند ما ذكرت مجموعة وانار سوسة الى الاستعافة عن السواري بالدعائم في البناء ذلك ان البناء المسلم لم تكن بين يديه المادة الرخامية الوافرة التي يحتاج اليها في صناعة السواري وما تعلوها من روووس وتيجان . ولم يعد هذا تراجعا منه امام صعوبة في الصناعة فقد راينا اياديه ترفع من المياني اروعها ضخامة واعدها باسا وتحيلك من الرخام والحجارة اكثر الاشكال دقة وارقها حلية وغير ان السوادي كما راينا في سومة قلت مواردها وكان على البناء المسلم ان ببحث عن طريقة يصنع بيده منها نظائر لها وقد خطا الخطوة الاولى في القيروان ايضا اذ تشاهد في مواضع من قبته اعمدة مغيرة من الحجارة تعلوها تيجان تناسها حجما

هذه التيجان مشتقة لا ثنك من التيجان الرومانية القديمة ولكنها في هذه المرحلة الاولى تظهر بشكل جديد لاول مرة

في تاريخ فن النحت · لقد اتيحت لي اخيرا فرصة درامة هذه التبجان عن كتب فتينت سرعة تطورها اذ ان جميع السواري التي تعلو قبتي مسجد الزيتونة اللامية نحتا وشكلا ويظهر فيها مدى الابتكار الذي تولدت عنه جبيع هذه التيجان تعبر عن زهرة الاقتنا ولكن النحات التونسي وضع ورقات هذه الزهرة على تيجانه بحيث تقف عند النقط الاساسبة من جسد التاج في وسطه واطرافه · ومع هذا فقد تنوعت اشكال هذه الزهرة الواحدة فتارة يتكون التاج من صف واحد من الورقات وتأرة من صفين · وبالرغسم من تقارب اشكال الورقات واقتصارها على ثلاث فان التنوع ظاهر في امتدادها اوالتفافها وفي انتعاثها و شهوخها ·

هذا الشكل من التيجان الذي نشأ في القيروان و نما في الزيتونة تطور تطورا شمل بلاد المغرب والاندلس و وقدائبت الاشاذ هونا نديز احد علماء الاثار الاسبانيين ان كثيرا من الكنائس والاديرة المسيحية في اوروبا في العصور الوسطى المتقت اصولها وعناصرها وشكلها من التيجان الاسلامية في الاندلس ولو انه شاهد تيجان قباب الزيتونة لابان الاشتقاق منها وارجع الفضل اليها

واخيرا يبقى لي ان اقول كلمة في منبر القيراوان وهو اقدم النا بر المعروفة في الاملام وابعدها شهرة واكثرهاابداعا. قيل فيه كما قيل فيه لوحات رخام المحراب انه استجلب من

بغداد • ولكن الطبحي لم يقل أنه صنع هناك و نقل أبن ناجي الدماغ أن خشب الساج وحده جلب من العرق وقال ان ابا ابراهيم احمدا كان يريد ان يعمل منها عيدانا ( ي ملاهيا ) فصلها منبرا للجامع وهذا يدل دلالة ونضحة على انها صنعت في هذه الديار ويزداد هذا الراي ثقية باثر عاخر من هذا النوع هو منبر جامع الزيتونة وان يكن اصغر حجما وثانا من منبر القيروان فهو متصل به متفرع منه يشابهه حلية وصناعــة يتكون منبر القيروان من مائتين واثنتين وخمسين لوحة خشية تنحص كل منها في اطار زخرفي • وتبقى من منبر الزيتونة اربع واربعون لوحة • وقد نقشت كل من هذه الثلاثمائة نحتة هنية بزخارف منحوتة مخرمة مفرغة بدقة فاثقه ورقب نادرة ورسم رشيق • وتجمعت في هذه اللوحات انواع مختلفة من الزخارف بنائية وهندية متفرعة تارة متلاصقية أارة اخسرى متعانقة احيانا او متشابكة ممتدة في البعض ملتفة في البعض الاخر • وقد يقترب شكل الواحدة منها عن بعد من الاخرى ولكهما يختلفان عن قرب بحيث تلقى ثلاثمائة شكل زخرفي مختلف في هـذين المنسرين . في هـذ. اللوحـات تنبين طبيعة الفن الاسلامي وتتجلى فكرة رجاله فيسمو بهم الخيال الى ابعد الافاق وتمتد ابتكاراتهم حتى لا تقف عند حد وتتنوع امامهم الصور فلا تنطبع على شكل واحد وتتجزأ في ايديهم الوحدة او على العكس تتزايد وتتضاعف ويقف النظر امام انشاءاتهم

حائراً لا يدري ابن بدأت ولا ابن تنتهي يلقى جديدا كلماجال بصره عليها فلا يمل ولا يضجر

هذه بعض النواحي التي تمتاز بها الاثار التونسة في الثلاث القرون الاولى للاسلام · وقد حاولت ان اشير الى اهمية هذه الاثار بالنسبة لنشاة الفنون الإسلامية بوبالنسبة لتطور بعض عناصرها الهامة في تلك لعسور الاولى وانتشارها الى بلاد الشرق والغرب · واني المل ان البحث والاستكناف عن الاد الشرى ما زالت في طي الكتمان سيفر عن معرفة نواح ذات شان لا بالنسبة للاثار التونسية فحسب بل بالنسبة لتاريخ الفنون الاسلامية عامة ·

احمد فكري استاذ الاثار الاسلامية بجامعة فاروق الاول

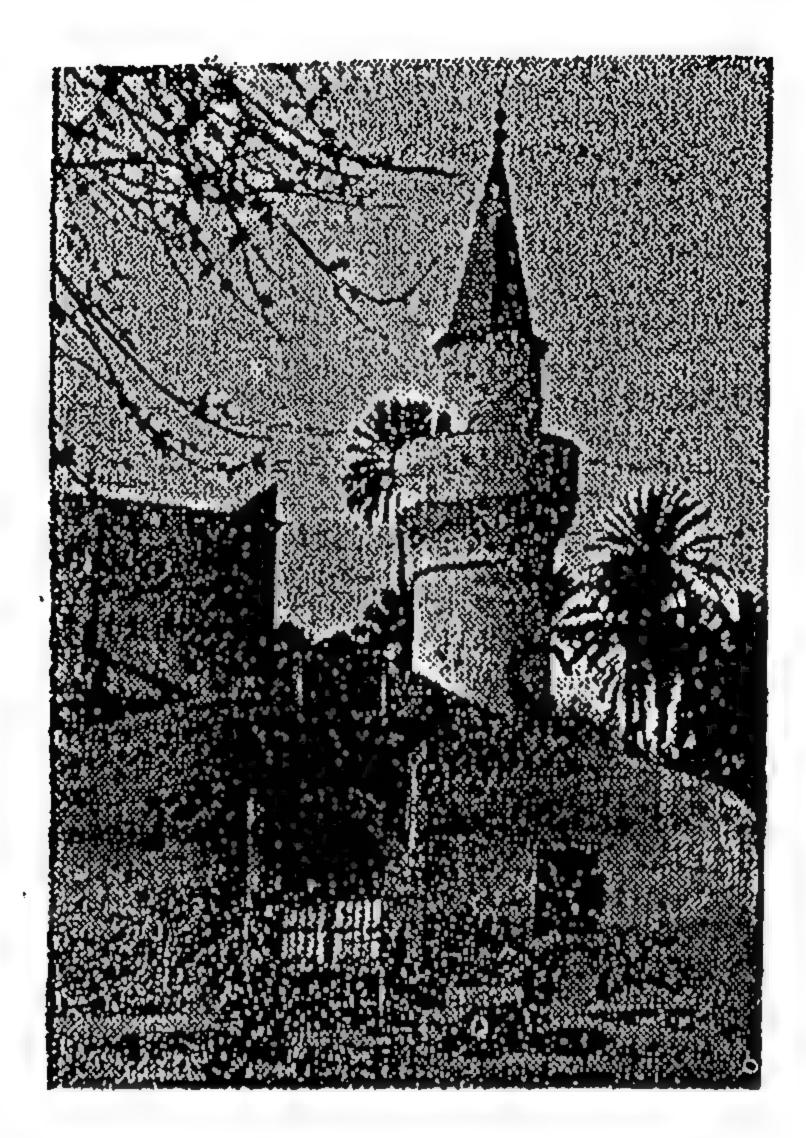

جامع سوق الجمعة

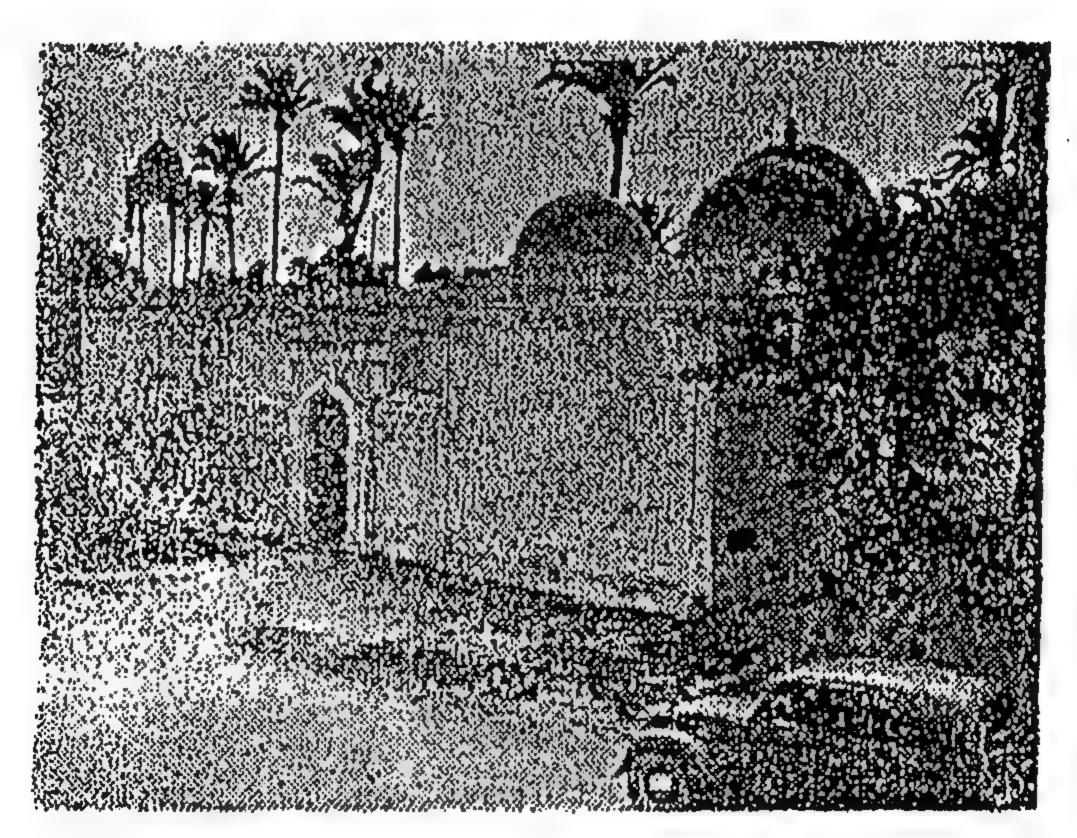

جامع الخروبة 35

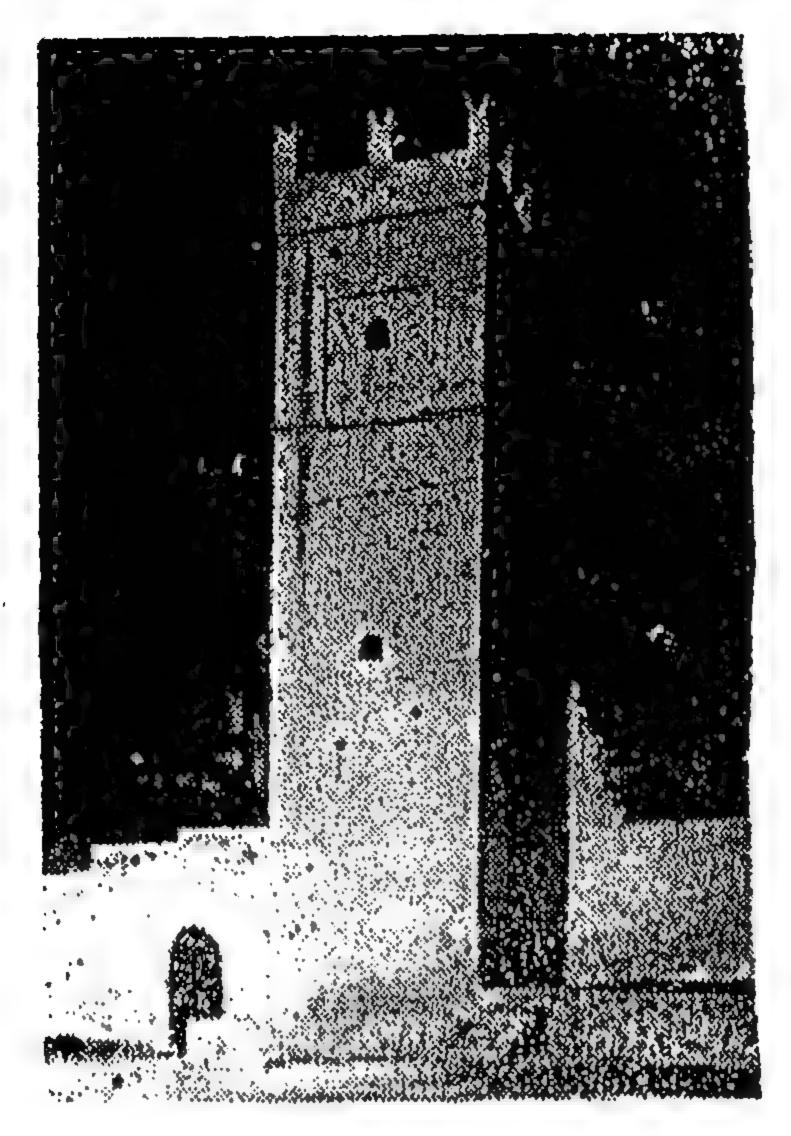

جامع شارع الزاوية



مسجد و زاویة بشارع الشط

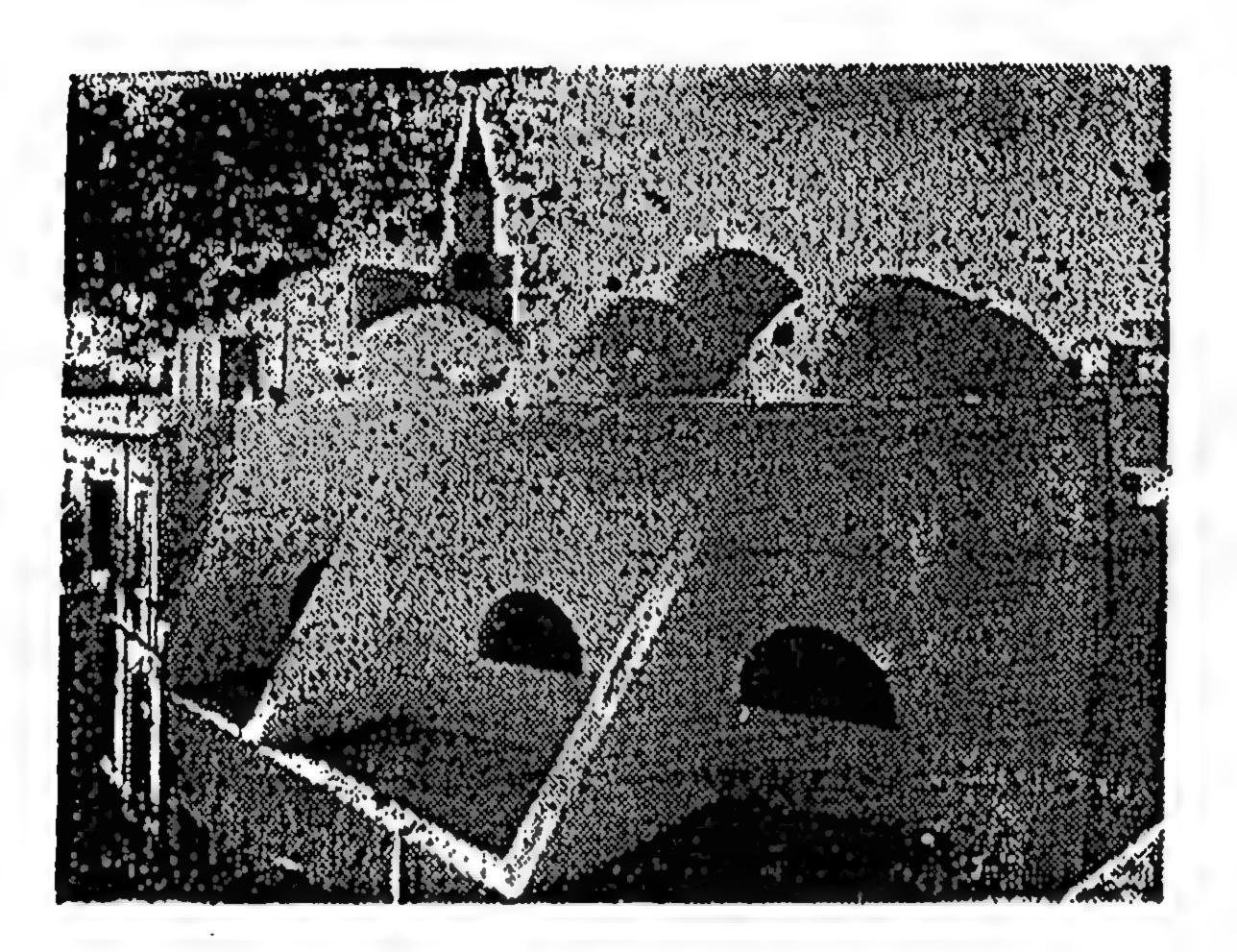

الزاوية الكبرى بشارع الشط



جامعقحطان

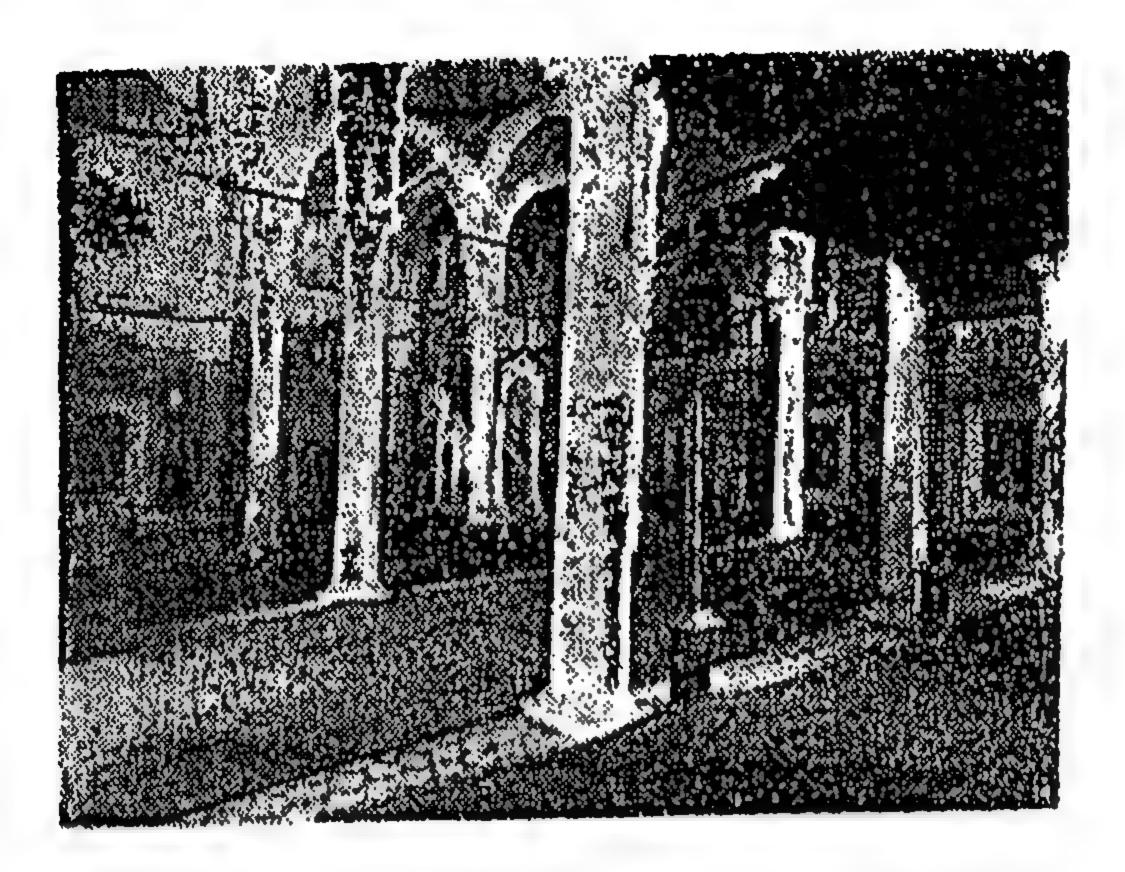

جامع قرجى



جامع الحزوبة



القيروان - الجامع الكبير: عقبة - القبة الجهة المقابلة للمحراب



القيروان - الجامع الكبير: عقبة - القبة من الزاوية



سوسة - الجامع الكبير: المشهد من قصر الرّياط الجحاور



سوسة-الجامع الكير: الجهة التي تحت القبة الأولى

#### مقلمة

### للاستاذ الاحجبر عثمان الكماك

ان البحث عن الاثار التونسية لهو البحث عن مجد تونس الفني والادبى والعلمي وابانة مفاخر النونسين وتوضيح القسط الاوفر المشرف مما قدموه للحضارة التونسية خامة وللحضارة العالمية بصفة اعم ونحن لا نجد الاثار التونسة مقصورة عن الحدود الحالية لهذا القطر بل نجدها منتشرة ماثلة صارخة بمجدها بالمغرب والاندلس وصقلية وطرابلس ومصر وان العلائق الودية العربية الاسلامية الناريخية الراسخة كل الرسوخ بين تونس واختها الشقيقة ليبيا هي التي حملتالاستاذ مصطفى زبيس البحاثة الكبير والمنقب المدقق والمختص في معرفة الكتب والاثار على أن يقسدم هذا المبحث الطسريف والدراسة الممتعة عن جوامع ليبا للنخبة النيزة الاللامية اظهارا لعظمة الحضارة الليبية وتجلية لمظاهر التأريث الليشي وتبيينا لتاثير الفن التونسي المعماري في الفن الليبي الشقيت وقد خدم بذلك الاساد مصطفى زيسن الاثـار ﴿ يُعْدِمُهُ إِنْ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ و إقام الدليل على أن النونسي يستطيع أن يبحث في الناهيون به ينفسه وان يصطلع بشوءونه بنفسة وانه لا يحتاج الى الاعالة الاجنبية مهما كانت أن تخدم تاريخه عوضا عنه فهو يشكر على ذلك اجزل الشكر •

# القلائل الدهبية ببعض المساجل الليبية

بقلم الاستاذ مصطفى سليمان زبيس الكانب العام للجنة الدفاع عن الآثار التونسية

#### عموميات عن المساجد

لم يكن للاسلام في عصره الاول عمارة تنسب اليه فلما فات عصر الفتوحات ودعت الحاجة الى انشاء القصور والمساجد وكان بالاقطار المفتوحة نمساذج رائعة من الفن الفارسي والبيزانطي والمصري اخذ المسلمون من عناصرها ما وافسق ميولهم وعقيدتهم واخرجوا فنا فنائيا جديدا اختصوا به واختص بهم

ثم نقلوا هذا الفن الى المغرب الاملامي فامتزج بافريقة بعناصر رومانية خثيلة في النوع والتاثير وتأثر بالانسدلس بعناصر محلية الا أنه سريعا ما مار مثالا ينسج النصارى على منواله لما أصبحت له من شخصية قائمة بذاتها مو شرة الى ابعد حد وبعمل هذا الفن البناء وصناعة الحشب والخسز والصوف والحزف والعفاد والجلد والمرمر والمعادن النفسة والاحجار الكريبة وغرها

وقد توجهت العناية بالخصوص الى تشيد المساجد

وتظافر الفنانون على اختلاف فنهم الى اكسابها البهجة والاناقة اللائةتين ببيوت الله عز وجل

وليسمح لنا القاري، النيل ان نلمح هذالى بعض خاصات المساجد المغربية قبل الكلام على مساجد ليبيا انساجد المغربية من مصلى وصحن المساجد المغربي من مصلى وصحن ومنارة ويتجه نحو القبلة اي نحو الكعبة الشريفة والقبلة بالنسبة للمغرب الاملامي هي الجنوب الشرقي

والمسجد المغربي في العهد الاول على نمط مسجد برو وابن طولون والحكم وعلى نمطها بني جامع الزيتونة بتونس والجامع الأعلبي بالقيروان وجامع قرطة ومن خاصات المسجد المغربي ان البلاطة الوسطى الموادية الى المحراب هي اكثر عرضا من سواها و تلتقي هذه البلاطة الوسطى بمسكة المحراب وهي في مثل عرضها

ولم يناهد خروجا عن هذا النمط الا بعد ذلك العهد بمدة وذلك في جامع مراكش والرباط و تلمسان حيث تخلص الصانع المغربي من قيود التقليد واستقل بذوقه الحاص وومائله المحلية وشرع في الابتكارات التي صارت منة في الشرق والغرب ولما كان المذهب المالكي هو السائد على سواه من المذاهب بالبلاد المغربية فقد اكتست المساجد بذلك ميسزة تلوح لاول نظرة رهي شكل الصومعات علاوة عن جسزئيات الخرى ولم بتغير هيكل المساجد الا بعد قدوم الاتسراك حيث

اتوا باللوب جديد اختمت به المساجد الحنفية

وبالجملة فأن المساجد المغربية ذات جمال وكمال الى درجة لم يصلها غيرها وجمالها ليس في التكليف ووفرة الزخرفة مع توفرها احيانا بل هو ايضا بساطتها واحتشامها ذلك ان الاسلام المغربي اسلام خشوع وتقشف وزهد فكانت المساجد مثلا شاهدا على ذلك

# المساجد الليب من (١)

جامع عبرو بن العامي بزنزور ـ • • • وحللنا بمنزل زنزور فرايت الانتجار وبها مياه عذبة واكثر شجرها الزيتون واكثر من الغرس القديم على نحو زيتون الساحل وبها معذلك نخل كثير • • • وهي اشه البقاع بمجزيرة جربة هياة غرامة واتصال عمارة • • • وبها جامع منسع للخطبة يمذكر ان عمرو بن العامي رحمه الله اسه واحتجر من هذا الجامع موضع فدفئت قية ام مالم بن مرغم وكثير من ولده وضرب عليه بباب • • • • وزرت مسجد ابي محمد الجليسل الحكيمي بزنزور ـ • • • وزرت بخارج الغابة من هذه القرية قبر الشيخ أبي محمد عبد الجليل الحكيمي وهو على ساحل البحر يحاور مسجده المدي كان المعرد في بنفسه و تحلي عن ابناء جنسه وهذا المسجد من المحارس المعرد من المحارس المعرد من المحارس

<sup>(</sup>۱) ما سَبَى المساجد اخذ برمته من رحلة النجاني (مخطوط) ما المعرولف المعرولف العروب المعروب ال

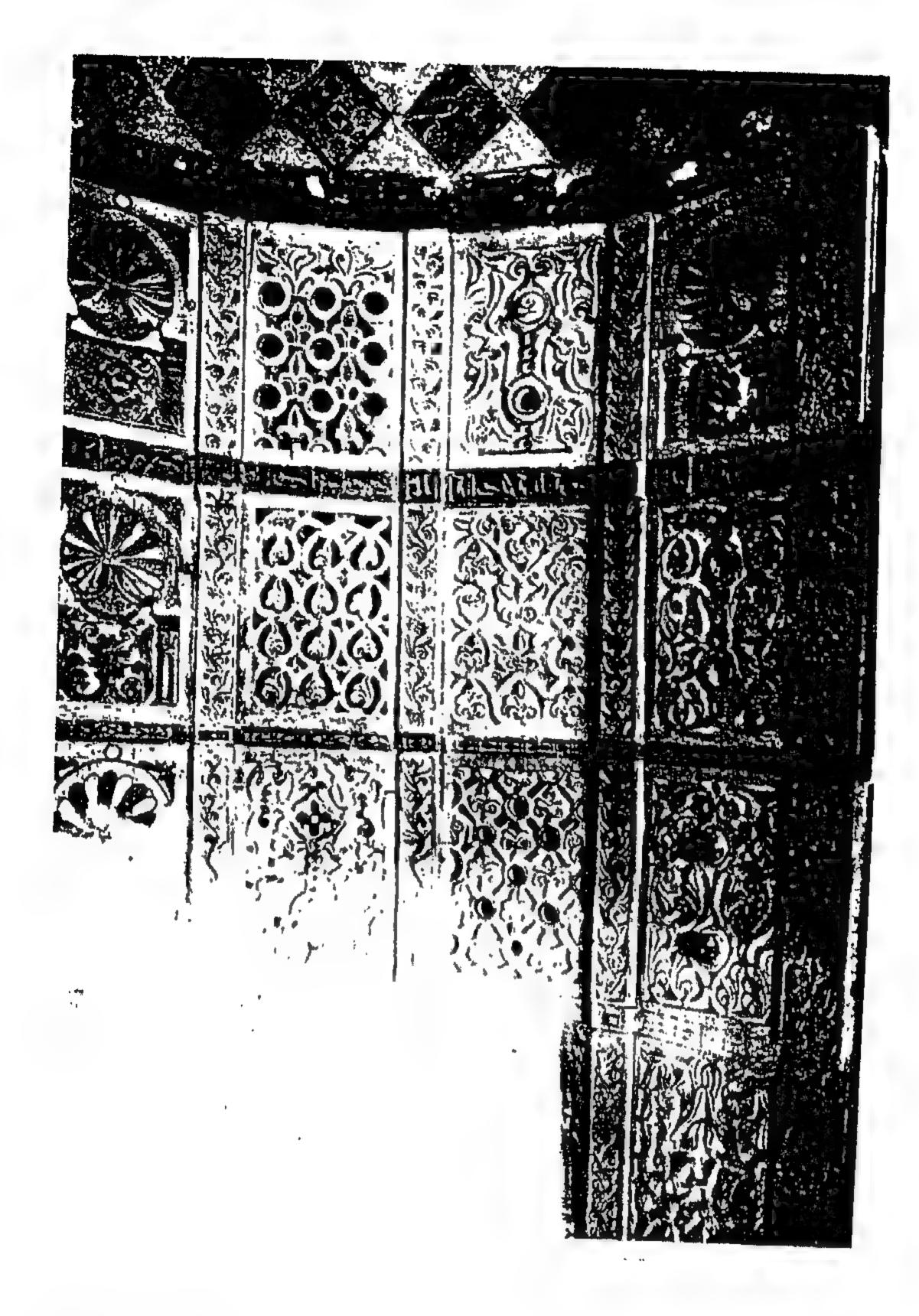

القيروان - الجامع الكبير: عقبة لوحات من المرمر بالمحواب



القيرواز\_\_\_-الجامع الكبير: عقبة - المحراب وما حوله



القيروان - الجامع الكير: عقبة - منظر من الصومعة



القيروان - الجامع الكبير: عقبة - داخل بيت الصلاة إلى الشرق

القديمة البناء المفرطة الحصانة وانما اضيف البه لسكناه به وبنائه الى جانبه واصله من العرب الحكيميين وأهل هذه الجهة يعظمونه كثيرا

واخبرني جماعة منهم انه مات وتد نيف عبره على المائة والعشرين وكانت وفاته يوم الاحد الثالث لشهر ربيع الاول المبارك من عام خمسة وثمانين وستمائة رايت هذا مكتوبا على قبسره

مسجد سيقلطة بزنزور \_ وعلى مسافة يسيرة من مسجده هذا من جهة غربيه على الساحل ايضا مسجد يعرف بسقاطة بكس السين المهمل وبالقاف ابتناه الفقيه الصالح ابو الحسن السيقاطي رحمه الله وبه كان يتعبد وهنالك قبره زرته ودعوت عنده وكانت وفاته قديما سنة عشرين واربعمائة وخرج جميع اهل طرابلس ومن حف بها من النواحي والبلاد فصلوا عليه وكان له يوم مشهود .

وتوفيت لمخدومنا في اثناء اقامتنا بزنزور ابنة صغيرة فدفنت بخارج مسجد سقاطة هذا

محارس اغلبية \_ وعلى الساحل بطوله مساجد كثيرة وهي مساكن للصالحين قديما وحديثا شهيرة والنساس يزورونها ويتبركون بها وانها لمن احسن المساكن لمن يريد الانفراد لعبادة زبه والساكن بها يجمع بين الاحتراس ومجانبة الناس

واكثرها من مباني ابن الاغلب مبتني المحارس من الاسكندرية الى مجاز سبتة . . . .

مسجد العشرة بطرابلس ـ ولما توجهنا الى طرابلس واشرفنا عليها كاد بياضها مع شعاع الشمس يغتشي الابصار فعرفت صدق تسميتهم لها بالمدينة البيضاء وخرج جميع اهلها مظهرين الاستبشار رافعين اصواتهم بالدعاء وتخلى ولي البلد اذ ذاك عن موضع سكناه وهو قصبة البلد فنزلنا بها وراينا اأثار الضخامة بادية على هذه القصبة غير ان الخراب قد تمكن منها وقد باع الولاة اكثرها فما حولها من الدور التي تكتنفها الان اندأ استخرجت منها ولها رحبتان متسعتان ونبي الخارج منها المسجد المعروف في القديم بمسجد العشرة لأن عشرة من اشاخ البلد كانوا يجتمعون فيه للمشورة فيدبرون امر البلد وذلك قبل تملك الموحدين لها فلما تملكوها ارتفع ذلك الرمم وزال عن المسجد ذلك الاسم ٠٠٠

ودخلت حمام البلا وهر المجاور للقصبة فرايت حماما مغير الساحة ٠٠٠ وكان هذا الحمام من منافع القصبة فبيع من جملة ما ببع منها وهو الان محبس على بعض المساجد

مسجد موقف الغنم بطرابلس - • • • ويقابل باب الستارة المعروف بباب عبد الله من السور القديم باب يعسرف بباب موارة ثسة إلى. من نزل به في أول الزمان وبين يسديه من

داخل المدينة بطحاء متسعة يعرفونها بموقف الغنم يبيعون بها اغنامهم ومواشيهم •

وهنالك مسجد ينسب بناوم الى عمرو بن العاص رحمه الله تعالى وفي هذا الموضع يقول ابو يحيى بن يطروح . . . الوقفة عند بساب البحر ضاحية

او باب هـوارة او مـوقف الغنـم

اشهى الى النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وثاطىء بركــة الخـــدم

مسجد الامام المدي بطرابلس - وبين الباب المعروف بالباب الاخضر منها مسجد معاقب لسور الهدينة أشادة بذكر حلول الاخضر منها مسجد معاقب لسور الهدينة أشادة بذكر حلول الامام المهدي رحمه الله به حين جوازه على طرابلس

والى جانبه ميضاة جعلت هنالك للمتوضين والمغتسلين والمعالم الحربة من المدينة والخالية انها هي بين يدي الباب الاخضر و بخارج باب البحر منها منظر من انزه المناظر مشرف على الساحل حيث مرسى المدينة

مصلى طرابلس - ومصلى البلد بجانبه بين جنوب وشق منه وهو محلث الوضع هنالك وانما كان المصلى القديم في الجهة الغربية هنالك بناه عبد الله بن ابي مسلم وخليل بن اسحاق سنة ثلاثمائة فنقل كما تقدم وموضع المصلى القديم يعرف الان بالعيون مبي بذلك لان هنالك عيون ماء عذبة وهو بشاطي البحر وماوعها ينصرف اليه

مسجد الشعاب بطرابلس ـ ٠٠٠ وبيخارج البلد معارس قديمة ومساجد كثيرة مشهورة بالفضل مزورة للبركة واثني البكري على المسجد المعروف بمسجد الشعاب وذكرانه اعمرها واشهرها يريد في ذلك الزمان واما الان فهو خال لا عمارة به • وقد راينا أن نذكر بناء هذا المسجد الذي أشار اليهالبكري وبعض ما تادى الينا من خبره ومنل ذلك في غيره منالمساجد التي بخارج البلد تتميما لفوائد هذا التقييد بحول الله تعالى فمنها مسجد الشعاب المذكور وهو منسوب لابي محمد عبد الله الشعاب احد الصلحاء الفضلاء من اهل طرا بلس وكان نجارا ونسب المسجد المذكور اليه لانه هو الذي اتم بناءه ولزم السكنى به وكان بعض الناس قبله قد ابتدا بناء، ثموقف عنه فحصرت الشعاب نية في إتمامه فرمى الالة من يده وتوجه الى قاضى طرابلس فقال له انى عزمت على بناء ذلك المسجد واحب ان تستدعي فلانا الذي ابتدا بناء فتستفهمه هل يتمادى على بنائه او يرفع يده عنه فاتمه واسكن به فاستحضر القاضي

ويذكر ان الخضر عليه السلام كان يزور النعاب هذا ويتحادثه وانهما رئيا مجتمعين في المسجد المذكور

وساله عن ذلك فاقر بعجزه فتولى الشعاب بناءة ومكن به

وسمع الشعاب يوما بكاء امراة عند باب مسجده فسالهاعن مسبب بكانها فاخبرته ان لها ولدا اسره عدو الدين وسالته الدعاء بمخلامه فدعا له وامنت المراة على دعائه ثم أنصرفت المراة

لى بيتها فاصبح ولدها في السكك بسال عن دار امه فسئل فاخبر بفراره في البحر وسلامته ووصوله عن عهد قريب فتوجهت لمراة الى الشيخ تشكره وتعرفه بسوصول ولدها وان دلك انما كان ببركة دعائه فهناها بسلامته وقال لها انما نجاه الله بدعائك لما علم اضطرارك

وكانت وفاته رحمه الله سنة ثلاث واربعين ومائتين مسجد خطاب بطرابلس ـ ومنها مسجد خطاب وهو بخارج المدينة من جهة شرقيها على البحر وينسب للشيخ خطاب البرقي الرجل الصالح ويكنى ابا نزار وكان ذا كرامات وخصوصا في باب المرائي ظهرت له في ذلك عجائب وكان يخاطب في النوم بجميع ما يكون في اليقظة قبل كونه ٠٠٠ مسجد الجدود بطرابلس ـ ومنها المسجد المهروف بالجدود ويعرف ايضا بمسجد الجدة لأن احدى جدات بني الاغلبولاة افريقية بنته وهكذا كان يعرف في القديم ثم يعسرف بعسد بمسجد البارزي لسكنى ابي الحسن البارزي به

وهو بخارج طرابلس من جهة جوفيها مشرف على المقابر واغتهر هذا المسجد بسكنى ابي عثمان سعبد بن خلفون الحساني المعروف بالمستجاب واصله من قرية حسان من قرى طرابلس كان زاهدا فاخلا منقطعا الى الله سبحاً له وظهرت بركته غاية فعرف بالمستجاب

يوم جالسا فيه على عادته فسمع تحته دويا عظيما اهتز المسجد له فخرج بعض من كان معه لاختبار ذلك فوجد شخصا يقطع الحجارة من كهف تحت المسجد فنهاه عن ذلك فلم ينته فرجع الى الشيخ فاخبره فنزل الشيخ اليه وقال له اتق الله فا نك تزلزل المسجد بهذا الذي تصنع فقال ارجع ايها الشيخ الى مسجدك فان الواني امرني بهذا فقال لو امرك الوالي بهدم المسجد كنت تهدمه قال نعم والله لوامرني بذلك لفعلت فرجع المسجد كنت تهدمه قال نعم والله لوامرني بذلك لفعلت فرجع الشيخ الى مسجده وهو يقول اللهم الحصد عبره فعند استقرار الشيخ في المسجد مقط جزء من ذلك الكهف على الرجل فقتله الشيخ في المسجد مقط جزء من ذلك الكهف على الرجل فقتله الشيخ في المسجد مقط جزء من ذلك الكهف على الرجل فقتله

مسجد المجاز بطرابلس ـ ومنها المسجد المعروف مسجد المحاز وكان معروفا بسكنى ابي الحسن على بن احسد بن الخطيب اقام ماكنا به فيما يقال اربعين سنة وكان فتيها صالحا عالما زاهدا وله في الفقه والفرائض والشروط تواليف مفيدة مسجد القبة بطرابلس ـ و بداخل البلامدارس كثيرة و حسنها المدرمة المستنصرية التي كان بناوها على يد الفقيه ابي محمد عبد الحميد بن ابي البركات بن ابي الدنيا ...

وبين هذه المدرمة وباب البحر مبنى من المباني القديمة العجيبة وهو شكل قبة من الرخام المنحوت المتنامب الاعالي والنحوت التي لا تسطيع المائة نقل القطعة الواحدة ٠٠٠ وقد بئي الان عليها مسجد يصلى فيه

راخبرت أن ذلك كان لأن بعض الكبراء حاول هدمها واخذ رخامها وعلى بعض قطعها من الجهسة الشمالية اسطر مكتوبة بخط رومي اخبرني ابو البركات ابن الفقيه ابي محمد بن ابي الدنيا عن ولده الفقيه ابي محمد انه لم يزل معتنيا بالبحث عمن يحسن ترجمتها وانه وجد نصرانيا يعرف ذلك الخط فذكر له ان نصه - امر بناء هذه الكنيسة فلان بن فلان من حلال ماله الذي اكتسبه من غلسة زيتونه وفي يسوم اتمامه لبنائها او يوم شروعه في بنائها وصل اليه الخبر منالشام ان نيا من العرب ظهر بالحجاز اسمه معجد بن عبد الله الجامع الاعظم بطرابلس ــ وبين القصبة وهذه المدرسة المتقدمة جامع طرابلس الاعظم الذي بناه بنو عبيد وهو جامع متسع على اعمدة مرتفعة وشقفه حديث التجديد وبه منار متسع مرتفع قائم من الأرض على اعمدة متسديرة فلما تم نسف كذلك سلس وكان بناوء في العام المكمل للمائة الثالثة على يدخليل ابن اسحاق ٠٠٠

واخبرني صاحبنا الفقيه ابو العباس احمد بن عبد السلام الاموي قال فقلت من خط القاضي ابي موسى بن معمر ان شكرا المحروف بالصقلي أبتنى الماجل الذي بجامع طرابلس من الجهة الجوفية والقبة التي عليه في سنة تسع وسين ومائين وان خليل بن امتحاق ابتنى المنار الذي به كما ذكرنا

ومساجد البلد لا تحصى كثرة وهي تكاد تناهز الدورعدة

مسحد ابي فارس عبد العريز بن عبيد بطرابلس - والقائم برسم العلم في هذه البلدة في وقتنا هذا شيخنا الأمام الحافظ ابو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبد السلام ٠٠٠ ابن عبيد وهو رجل ليس من عمرو ولا من زيد ناهيك من رجل مجاور لداره فرايت رجلا متظلعا من العلم ذاكرا بالمذهب ذاكرا لا يجاريه فيه احد ٠٠٠ مشاركا في علوم جمة ٠٠ وهو سائمي النسبة ٠٠٠ مولده بطرابلس عام تسع وثلاثين وستمائة مسجد ابن فرج بطرابلس ـ وعلى مسافة يسيرة ( من الجامـــع الأعظم من الجهة الغربية) دار الشيخ الفقيه ابي الحسن على ابن محمد بن المنمر الطرايلسي الفرضي المشتهر فضله وعلمه ورئاسته وهي مزاحمة لمسجد يعرفونه بمسجد ابن فسرج اضيف الى النقيه ابي مسلم موءمن بن فرج الهواري الطرابلسي لاقرائه به وتوفى ابو مسلم هذا سنة اثنين واربعين واربعمائة وكان مولد ابي الحسن بطرابلس قديما سنة ثمان وارجين وثلاثيائة ٠٠٠ لقى الشيخ ابا معجمد بن يزيد وقرا عليه

(اتهىي)

# أحمل فحكري

أسناذ الآثاس الإسلامية بدامعة فاس ق الأول سابقا

## طبع من هذا الكناب 3000 نسخة

الثمن: 2.000 ج

ISBN: 9973 - 25 - 069 - 9



مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر سوسة - الجمهوبرية التونسية أحكتوبر 1998